ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

الفقير الثرى

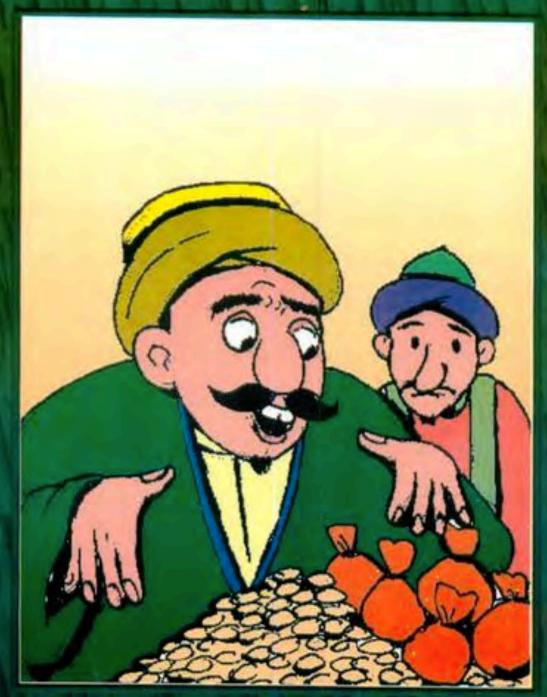

بندى روسيم ، شرقى مسن

مگست مصت ۲ شان کاس بسدق رابعال (۱) ذات يوم ، جلس تاجر ثرى بين أصدقائه فى غرور ، وراح يتحدّث عن ثروته الّتى كونها بعبقريته وذكائه . وراح يتحدّث عن ثروته الّتى كونها بعبقريته وذكائه . وفى أثناء حديثه ، جاءه جاره الفقير وقال : أيها الجار العزيز ، ألا أجد عندك عملاً لى ، أكسب منه قوت يومى ؟ فدعاه الثرى قائلا : الجلس الآن حتى أفرغ من كلامى ، ثم فدعاه الثرى قائلا : الجلس الآن حتى أفرغ من كلامى ، ثم أمرك .



(٢) جلس الفقيرُ وراح يَستمعُ إلى حَديثِ التَّرَى عن أموالِه ، فلم يُعجبُه ، فقال : ألا تذكُرُ فَضلَ اللَّهِ عَلَيك ، وتحمَدُه على هذه النَّعمَة ؟ قالَ الثَّرى في غَيظ : لقد طلبتُ منك أن تجلس ، لا أن تقول رأيك فيما أقول . . لا تنسَ أنَّك تتحدثُ مع رجل غَنِي وأنت فقير ، فإن شئت أعطيتُك مالاً كثيرًا .

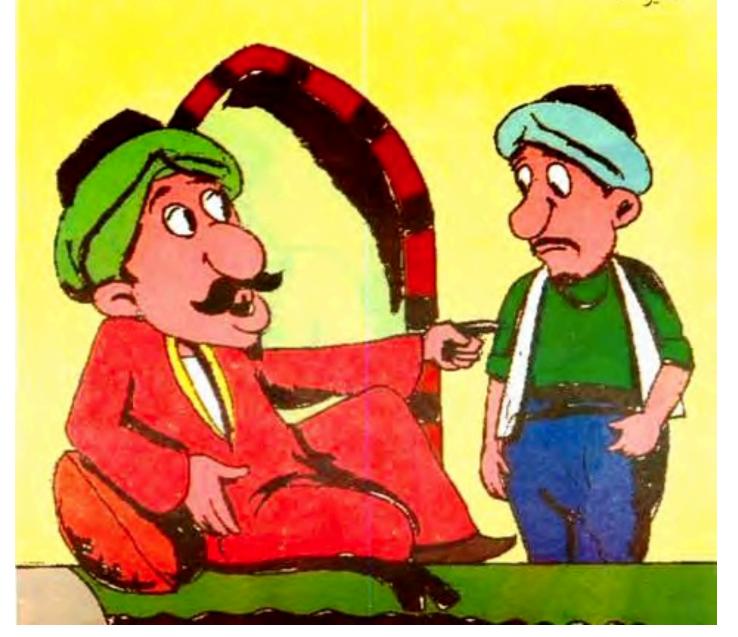

(٣) قالَ الفَقير : اللَّهُ وحده هو الممغنى ، ولدَيهِ خَزائنُ السَّمَواتِ والأرض . ضَحِكَ الثَّرِيُّ وقال : ماذا تقصِدُ بهذا الكَلام ؟ قالَ أحدُ الحاضِرين : المُغنى هذا اسْمٌ من أسماءِ الكَلام ؟ قالَ أحدُ الحاضِرين : المُغنى هذا اسْمٌ من أسماءِ اللَّهِ الحُسنَى . فقالَ الشَّرىُ في تَعجُّب : أحقا ؟ لم أكنُ أعرف هذا ؟ وقد يكونُ هذا الفقير لا يَعرِفُهُ مِثلى .



(٤) قالَ الفَقير : إنَّ الحقَّ سُبحانَه وتعالى ، هـو وحَدهُ المُغنى . . فهو الَّذى يستَطيعُ أن يجعلَ الفَقيرَغَنِيّا ، وهو الَّذى يَستَطيعُ أن يجعلَ الفَقيرَغَنِيّا ، وهو الَّذى يَستَطيعُ أن يُبقى للغَنى غِناه . فاللَّهُ عِندَه خَزائنُ السَّمَواتِ والأرض ، فهو يُعطى ما يَشاءُ ، ولا تَنفَدُ خزائنُه أبَدًا ، وهو القادِر على العَطاءِ بلا نِهايَة ، وعُلى أنْ يُغنِي من يَشاءُ بلا حُدود . . فضحِكَ التَّرِيُّ وقال : إذَنْ اطلُب من اللَّهِ أن يُغنِيكَ مِثلى .



(٥) قَالَ الفَقير : وما يدُلُ عَليهِ اسمُ المُغنى ، أنَّ المالَ فى الدُّنيا مالُ الله ، واللَّهُ سُبحانَه وتَعالى يَستَخلِفُنا فيه .. يُعطى هذا ما يشاء ويُعطى هذا ما يشاء . ولكِنَّهُ عَطاء تَمتُع ، وليس عطاء تَملُك . فلا يَأخذُ الإنسانُ من مالِه إلا قدرَ ما يَتمتَعُ بهِ في الحَياةِ الدُّنيا ، ثُمَّ يترُكهُ لغيرِهِ بعدَ مَوتِه .



(٦) قال أحدُ الحاضِرين : ما أجملَ هذا الكَلامَ أيها الرُّجل . قالَ الفَقير : ومما يدُلُّ عليه اسمُ المُغنى ، أنَّ الحقَّ سُبحانَه وتَعالى ، يُعطى النَّاسَ حقَّ التَّمتُّع بالمال بامْره ، فَلا يُملِكُ الإنسانُ أن يبقى هذا المال ، أو أن يَحتفظ به ، لأَنَّ اللَّهَ قادِرٌ على أنْ يُهلِكَ مالَه ، فيصبح بلا مال .



(٧) قال التَّرِئُ في غَضَب : كَفَى . . لقد عَلِمنا . قالَ أحدُ الحَاضِرِين : قل يا شَيخُ ، واللَّهِ ما نَجدُ أفضلَ من هذا الحَديث . قالَ الفَقير : إنَّ الإنسانَ عاجزٌ عن أن يَحتفِظ بِما لَحَديث . قالَ الفَقير : إنَّ الإنسانَ عاجزٌ عن أن يَحتفِظ بِما يَملِك ، فلو كانَ قادرًا علَى ذلكَ ما فارقته النَّعمة أبدًا ، وما ضاعَ ما يَملِك . ولكِنَّ اللَّهَ هو المَعنى ، وهو المالِكُ الحَقيقِيُّ لكلِّ أسْبابِ الغنِي .



(٨) غضِبَ الثرى وقال: يا رَجُل، ما الَّذى جاء بك فى هذه السَّاعَة ؟ فَحديثُك يُؤلمنى ويَزيدُنى همومًا وفكرا. قال الفقير: ومن خصائص اسم المُغنى، أنَّهُ يَـجعلُ عَبدَهُ المُؤمِنَ يَعيشُ حياةَ الغِنى، دونَ أن يُعطِيَهُ مالا، بأن يُعطِيهُ القَناعَةَ والرِّضا، فَيُغنِيه عن مَتاعِ الدُّنيا.

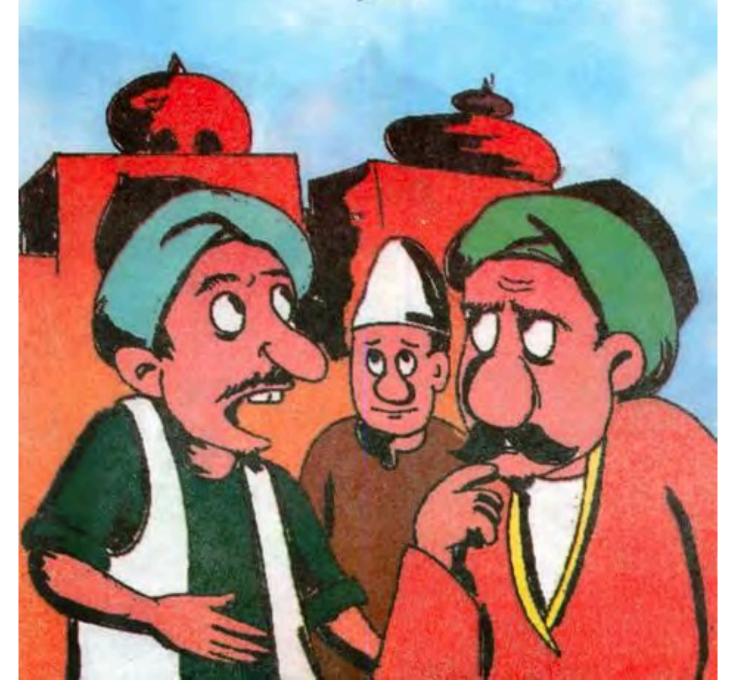

(٩) قال أحدُ الحاضِرين : حقًا يا شَيخ ، فأنا واللهِ لا أَمْلِكُ اللهِ قُوتَ يَومَى وأَهَدُ اللهَ عليه . قالَ الفَقير : إنَّ الإنسانَ النَّ قوتَ يَومَى وأَهَدُ اللهَ عليه . قالَ الفَقير : إنَّ الإنسانَ إن كَانَ صَالِحًا ، لا يُريدُ إلاّ رضا الله ، ورضا اللهِ هو الَّذي يُغنى الإنسانَ عن كُلِّ ما لا يَقدِرُ عَليه .



(١٠) قَالَ الشَّرِيُّ فِي غَضِب : أَيُّهَا الرَّجِل ، لقد أَيْتَ تَطلُبُ عَمَلا ، وقد فكَّرتُ فلم أجد لك أيَّ عمَل . قالَ الفقير : وما يَدلُّ عليه اسمُ المغنى ، أنَّ الحقَّ سُبحانَهُ وتَعالى ، حينَ يَرضَى عن إنسان يُغنيهِ عن النّاس . فلا يجعَلُ حاجَته في يدِ أحدٍ يُذِلُّه ، بل يُغنيهِ عن خَلقِهِ جميعا .



(11) نهض الرَّجُل الثَّرِى وقالَ في ضيق : هذا الكَلام لا مَعنَى له ، فسأذهَبُ لحالى لأُعِدَّ تجارتي ، فإنى عَلَى مَوعِدِ عَدا مع صَفْقَةِ العُمر . ثم تركَ الحاضِرين ، ومضَى إلى بَيتِهِ يُعدُ أموالَهُ الكَثيرَةَ لِصَفْقَةِ الغَد ، الَّتي يَحلُمُ بها .



(١٢) وبينما الفقيرُ يتحدَّثُ مع الحاضِوين ، جاءَهم رَجلٌ يَسألُ : من يعرف منكم رجلاً صالحًا يويد عملاً موجًا ؟ فأشارَ الحاضِوونَ جَميعًا إلى الرَّجُلِ الفقير . فقال الرَّجل : فأشارَ الحاضِوونَ جَميعًا إلى الرَّجُلِ الفقير . فقال الرَّجل : حَسنًا ، ثمَّ أخرَجَ بعضَ النُّقودِ من كيسِه ، وقدَّمها للفقير وقال : خُد هَذا أجرُ يَومٍ مُقدَّما ، وغدًا تأتى للعَملِ عندى في مَخازن الأعْلاف .



(١٣) قالَ الفقيرُ وهو يَنظُرُ إلى النَّقود التي دَفعَها له الرَّجل: ولكنَّ هذا كَثيرٌ يا سَيِّدى. قالَ الرَّجُل: هذا من عِندِ اللَّه. فسرَّ الفَقيرُ وشكر اللَّه، وأستأذنَ الحاضِرينَ فقالوا لَه: فسرَّ الفَقيرُ وشكر اللَّه، وأستأذنَ الحاضِرينَ فقالوا لَه: أعجَبنا حَديثُك عن السم المُغنى، فلم لا نَجعلُ جَلسةَ الغَد عن السم آخرَ من أسماءِ اللَّهِ الحُسنى ؟ قالَ الفقيرُ في السُرور: غَدًا إن شاء اللَّهُ لنا مَوعِد. ثم مضى.



(١٤) وفي مَساءِ اليَومِ التّالى ، حضرَ الفَقيُر من عَملِهِ للقاءِ الأَصدقِاء ، فوَجدهُم يَلتَفُون حَولَ الشَّرى ، وقد بَدا عَليه الْحُرنُ والألم ، فسألَهم عن السَّبب . فقالَ الشَّرى : سَمِعتُ حَديثَكَ بالأَمسِ فلم أُصدق ، واليومَ قمتُ بعمِل صَفقةِ العُمر ، فَحسِرتُ فيها كُلَّ ثَرُوتي . حقًا إنَّ اللَّه هو المُغنى .

